## الثمن الأول من الحزب الخامس و العشرون الثمن الأول من الحزب الخامس و العشرون

وَمَآ أَبُرِيُّ فُلُسِيٌّ إِنَّ أَلْنَفُسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ الَّه مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَخِةِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ أَلْمُلِكُ اللَّهُ عِنْهُ فِي بِرَةَ أَسْتَغُلِصُهُ لِنَفْسِيْ فَلَمَّاكَ أَمَّهُ وَ قَالَ إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينٌ ۞ قَالَ ٱجْعَلَنِ عَلَىٰ خَزَآبِنِ إَلَا رُضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيهُ ۗ وَكَذَالِكَ مَكَّتَا لِيُوسُفَ فِي إِلاَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَنِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجُرَ أَلْحُسِنِينٌ ۞ وَلَأَجُرُ اللَّاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ بَتَّ قُونَ ۗ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ لَهُ مُنكِرُونً ١ وَلَتَاجَهَزَهُم جَهَازِهِمْ قَالَ آينوُنِ بِأَخِ لَكُم مِن آبِيكُونٌ أَلَا تَرَوِّنَ أَنِيَ أُوْفِي إِنْكِيْلَ وَأَنَاْخَيْرُ الْمُنزِلِينَّ ۞ فَإِن لَّمْ تَاتُوْنِي بِهِ ـ فَلَا كَيْلَ لَكُرِ عِندِ مِ وَلَا نَقُرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُوْوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونٌ ۞ وَقَالَ لِفِنْيَتِهِ إِجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمُ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا إَنقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ٥ فَلَتَا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِهِمِ مَ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَلْكَيْلُ فَأْرُسِ لَ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ و كَمَا فَطُونَ عَالَى اللَّهُ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ و تَحَافِظُونَ عَ قَالَ هَلَ ـ امَنْكُرُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُو عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبُّلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينٌ ۞ وَلَتَا فَنَحُواْ مَتَعْهُمُ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمُ رُدَّتِ اللَّهِمِ مَ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا نَبْغِ هَاذِهِ ع بِضَعْنُنَا رُدَّ تِ الْيَنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَ اللَّ كَيْلُ يَسِيرٌ ۞ قَالَ لَنُ ارْسِلَهُ و

قَالَ لَنُ ارْسِلَهُ, مَعَكُم حَتَّىٰ تُوتُون مَوْثِفًا مِّنَ أَلَّهِ لَنَا ثُنَّنِي بِهِ ۚ إِلَّا ۖ أَنْ يُحَاطَ بِكُورُ فَلَمَّآءَ اتَوْهُ مَوُثِفَهُمُ فَالَ أَنْتُهُ عَلَىٰمَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۖ وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا نَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَلْحِدِ وَادْخُلُواْ مِنَ اَبُوَابِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغْنِهِ عَنكُر مِّنَ أَلَّهِ مِن شَحَّاءً إِن إَكُّكُمُ إِلَّهُ مِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُنُّ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَّ ۞ وَلَتَ دَخَاوُا مِنْ حَبِنُ أَمَرَهُمُ وَ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغَنِّ عَنْهُم مِّنَ أَلْلَهِ مِن غُنَّةً ۚ إِلَّا حَاجَةً لِهِ نَفْسِ يَغْ فُوبَ قَضِيلِهَا وَإِنَّهُۥ لَذُوعِ لَمِ لِلَّتَا عَلَّمْنَكُ ۗ وَلَكِ نَّ أَكُذَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ١٥ وَلَتَا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَا وِي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّتَ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبُتَمِ سُيمًا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا فَلَمَّا جَهَّزَهُم رَبْحَهَا زِهِمْ جَعَلَ أَلْسِّقَايَةَ فِي رَصِّلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُوَدِّنُ آيَتُهَا أَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِفُونَّ ۞ قَالُواْ وَأَقَبَالُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفَ قِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفَ قِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِيهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِيهِ زَعِيكُمْ ١ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُثُم مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي إِلَا رُضِ وَمَا كُنَّا سَلِرِقِينَّ ۞ قَالُواْ فَمَا جَزَّاؤُهُۥٓ إِن كُنتُمۡ كَلَّذِبِينَّ ۞ قَالُواْ جَزَآؤُهُۥ مَنُ وُّجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَآؤُهُۥ كَذَالِكَ نَجْنِ ﴾ الظَّالِمِينُّ ۞ فَبَدَأُ بِأَوْعِينِهِمْ قَبُّلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ آسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِدُنَا لِبُوسُفَّ مَاكَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمُلِكِ إِلَا أَنْ يَشَاءَ أَلَهُ نَرُفَعُ دَرَجَتِ مَن نَشَاءٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِهِ عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞

<u> Maziral eziral eziral eziral ezi</u>

فَ الْوَا إِنْ بَيْسِرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ ومِن قَبَلٌ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُ مُ قَالَ أَنْتُمْ شَكُّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا تَصِفُونٌ ۞ قَالُواْ بَنَا بَيْهَا ٱلْعَينِ بِنُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ آحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَبِرِيْكَ مِنَ ٱلْمُحْتِينِينَ ۞ قَالَ مَعَاذَ أَلَّهِ أَن نَّاخُذَ إِلَّا مَنْ وَّجَدُنَا مَتَعْنَا عِن دَهُ وَ إِنَّآ إِذَا لَّظُلْلِمُونَّ ۞ فَلَمَّا ٱسۡتَيۡعَسُواْمِنۡهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُ مُهُ أَلَمَ نَعُلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمُ قَدَ اَخَذَ عَلَيْكُمُ مَّوَثِقَا مِّنَ أَلَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَتَطَنُّكُم فِي يُوسُفُّ فَكَنَ آبُرَحَ أَلَارْضَ حَتَّىٰ يَاذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوۡ يَحۡكُمُ اللَّهُ لِـ ۗ وَهُوَخَيۡرُ اٰكۡحَاكِمِينَّ ۞ آرْجِعُوٓ ا إِلَىٰ أَبِيكُمُ فَقُولُواْ بَنَأَبَانَا إِنَّ آبْنَكَ سَرَفَّ وَمَا شَهِدُ نَآ إِلَّا رِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينٌ ٥ وَسُعَلِ إِلْقَدَيَةَ أَلِيْ كُنَّا فِيهَا وَالْحِيرَ أَلِيْ ۖ أَفَّبَلْنَا فِيهَا وَ إِنَّا لَصَادِ قُونٌ ۞ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُو أَنْفُسُكُو وَ أَمُّ رَا فَصَابُرٌ جَمِيلٌ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَا تِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَلِيمُ أَنْحَكِيمٌ ۞ وَتُوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَيفِي عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتُ عَيْنَكُ مِنَ أَكُورْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ١ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ أَلْهَالِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُواْ بَنْ وَحُزْ نِيَ إِلَى أَلْلَهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞ يَـٰكِنِيَّ ۚ إَذْ هَبُوا فَنَحَسَّ سُواْ مِنْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُعَسُواْ مِن رَّوْجِ أِللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَأْيُنَّسُ مِن رَّوْجِ أِللَّهِ إِلَّا أَلْقَوْمُ الْكَهِرُونَ ۞

## الثمن الرابع من الحزب الخامس و العشرون

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالُواْ بَنَأَيُّهُا أَلْعَزِينُ مَسَّنَا وَأَهُلَنَا أَلضُّ رُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجِينَةٌ فَأَوْفِ لَنَا أَلْكَيْلَ وَ تَصَدَّ قُ عَلَيْنَ آ إِنَّ أَلَّهَ يَجَهُ زِهِ الْفُنَصَدِّ قِينٌ ۞ فَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ آنتُمَّ جَهِاوُزُ ١٥ قَالُوا أَ. تَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِي قَدْ مَنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْحَرَ أَلْحُمُسِنِينٌ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدَ- اثَرَكَ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا كَغَاطِينٌ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُوهِ اَلْيَوْمَ يَغُهِوُ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ا إَذْ هَا بُواْ يِقَامِيطِ هَاذَا فَأَلُقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَيْهِ يَاتِ بَصِيرًا وَانْوُنِ إِلْمُلِكُمْ وَأَجْمَعِينٌ ﴿ وَلَتَا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُ مُرَةً إِنَّ لَأَجِدُ رِبْحَ يُوسُفَ لَوُلَا أَن تُفَيِّدُونٌ ۞ فَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَغِ ضَكَلِكَ أَلْقَدِيمٌ ۞ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ أَلْبَشِيرُ أَلْقِيهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَارُتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلْمَ آفُل لَّكُ مُونَّ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ أَلْنَهِ مَا لَا نَعْلَمُونَّ ۞ فَالُواْ يَنَأَبَانَا اَسُنَغُفِدُ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ۖ قَالَ سَوُفَ أَسُتَغَفِيرُ لَكُر رَبِّنَ إِنَّهُ هُوَ أَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهِ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِي إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ آذَخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ أَلِنَّهُ ءَامِنِينٌ ۞ وَرَفَعَ أَبُوبُهِ عَلَى أَلْعَرْشِ وَخَــرُّواْ لَهُۥ سُجَّدَا ۗ وَقَالَ يَـٰٓائَبَتِ هَـٰذَا تَاوِيلُ رُءٌ بِنَي مِن قَبُلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا وَقَدَ آحُسَنَ بِيَ إِذَ آخَ رَجِّنِ مِنَ أَ لِسِّجُنِ وَجَاءً بِكُو مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن تَّذَعَ ٱلشَّ بُيطَانُ ۗ بَيْنِ وَبَيْنَ إِخُوَ تِنَ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِتَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدَ اتَّيَّتَيْنِ

رَبِّ قَدَ ـ اتَيَتُنَنِي مِنَ أَلْمُلُكِ وَعَلَّمُنَنِي مِن تَاوِيلِ الكحاديثُ فَاطِرَ أَلْتَمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّهِ فِي إِلدُّ نَبِ وَالْاَخِرَةِ نُوَقِّنِهِ مُسْلِمًا وَأَنْحِقْنِ إِللَّهِ إِلَّهِ إِنَّ الْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ وَإِذَا جَمَعُواْ أَمْرَهُمُ وَهُمْ يَمَكُمُ وَنَّ ﴿ وَمَا أَكُثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُومِنِينَ ١ وَمَا تَسْتَ لُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجُرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ٥ وَكَأَيِّن مِّنَ - ايَنزِ فِي أَلْسَكَمُونِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونٌ ۞ وَمَا يُومِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونٌ ١٥ أَفَأُمِنُوا أَن تَانِيَهُمْ غَليشيَةٌ مِّن عَذَابِ إللَّهِ أَوْتَانِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلُهَاذِهِ سَبِيلِيَ أَذَعُواْ إِلَى أَللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ إِنَّبَعَنِهُ وَسُبُعَنَ أَللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ أَلَىٰ شِرِكِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِي إِلَيْهِم مِّنَ آهُلِ الْقُرِي ۚ أَفَكَم يَسِيرُواْ فِ الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ أَلَذِينَ مِن قَبَلِهِمُّ وَلَدَارُ اَلَاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ إَنَّقُواْ أَفَلَا نَعْتِفُونًا ۞ حَتَّى إِذَا إَسْتَبُئَسَ أَلرُّسُلُ وَظَنَّوُا أَنَّهُمْ قَدَ كُذِّ بُواْ جَاءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُنجِ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ إِلْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَّ ۞

## الثمن السادس من الحزب الخامس و العشرون

لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي إِلَالْبَلِيِّ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفُنَّزِيٌّ وَلَكِن تَصْدِيقَ أَلَدِ عِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفَصِيلَ كُلِّ شَكَّءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِتَّقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ مِ أِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلِكَتَرَّ تِلْكَ ءَايَنْتُ الْكِكَذِبُّ وَالذِحَ أُنُوزِلَ إِلَيْكَ مِنَّدِيِّكَ أَلْحَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْنَرَ أَلْنَاسِ لَا يُومِنُونٌ ۞ أَللَّهُ الذِح رَفَعَ أَلسَّمَوْتِ بِغَيْرِعَمَدٍّ تَرَوْنَهَ أَثُمَّ الشَّمَ السَّتَوي عَلَى أَلْعَرْشٌ وَسَخَّرَأَلشَّمُسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ بَجْرِے لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ الْامْرَيُفَصِّلُ الْايَٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ أَلذِ ٤ مَدَّ أَلَارْضَ وَجَعَلَ فِبِهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ إِلنَّمْ رَاتِ جَعَلَ فِبِهَا زَوُجَيْنِ إِثْنَيْنِ يُغْشِهِ إِلَيْلَ أَلنَّهَارٌّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونٌ ۞ وَفِي الْارْضِ قِطَعٌ اللَّهِ وَالْمَارِضِ قِطَعٌ مُّتَجَوْرَاتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَذَرْعِ وَنَخِيلِ صِنْوَانِ وَغَيْرِصِنْوَانِ تُسْقِىٰ بِمَآءِ وَلِحِدِّ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْاَكُلِّ إِنَّ فِي ذَ إِلَّ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ وَإِن نَجْحَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ وَأَ. ذَاكُتَّا

تُرَبًا إِنَّا لَغِ خَلْقِ جَدِيدٌ مَا وُلَيِّكَ أَلْذِينَ كَفَنَرُواْ بِرَبِّهِ مِنْ وَأَوْلَيِّكَ أَلَاغُلَلُ فِي أَعْنَافِتِهِمِّ وَأَوْلَإِنَّكَ أَصْعَبْ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَّ ۞ وَيَسْنَعُجِلُونَكَ بِالسَّبِبَّةِ فَبَلَ أَلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبَّلِهِمُ الْمُثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمِّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْمِقَابِ ۞ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡلَاۤ أَنَزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ كُمِن رَّبِّرْةً إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍّ ٧ إِللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْ بَيْ وَمَا نَغِيضُ اٰلَارْحَامُ وَمَا تَذَدَّادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدِ إِرَّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنَ آسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَبِيهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَغَفِ بِالْيُلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ۞ لَهُ ومُعَقِّبَاتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَكَفَظُونَهُ ومِنَ اَمْرِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمٌّ وَإِذَآ أَرَادَ أَلَّهُ بِقَوْمٍ شُوءًا فَكَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِمِه مِنْ وَالِّ هُوَ أَلْدِ مُ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَهَا وَيُنْشِعُ السَّعَابَ أَلَيِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ عَ وَالْمَالَكِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمَ يُجَادِ لُونَ فِي إِللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِالِ ۞

لَهُ. دَعُونُ الْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَمُهُم بِشَے ۚ وَلَا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى أَلْمَآ وَلِيَبَلُّغَ فَاهُ وَمَاهُوَبِبَالِغِهُۥ وَمَا دُعَآءُ الْبَكِيْرِينَ إِلَّافِي ضَلَلٌ ۞ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ طَوْعًا وَكُتِهَا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالُ ۞ ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ قُلِ إِللَّهُ قُلَ اَفَا تَّخَذ تُّم مِّن دُونِية أَوْلِيّاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِ إِلَا عَمِي وَالْبَصِيرُ أَمُّ هَلَ نَسَنَوِ إِلظُّالُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلَقِهِ، فَتَشَكِبَهَ أَنْخَلَقُ عَلَيْهِمَّ قُلِ إِللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ أَلْوَاحِدُ الْقَهَارُ ١ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتَ أَوْدِيَةً إِقَدَرِهَا فَاحْنَهَلَ أَلْسَّيُلُ زَبَدًا رَّابِيا ۚ وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي إِلٰنِّارِ إِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَنِعِ زَبَدُ مِنْ لِهُ وَكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلُّ فَأَمَّا أَلزَّبَهُ فَيَذْ هَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَبَمَكُثُ فِي إِلاَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْامْنَ اللَّهِ اللَّهِ بِنَ السُّنِّجَابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسُبِّيٰ وَالَّذِينَ لَرِيسَتِجِيبُواْ لَهُ و لَوَانَّ لَهُ مِمَّا فِي إِلْارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَافْنُدَوْا بِرِيُّ أَوْلَإِكَ لَا مُورُ سُوَّهُ الْحِسَابِ وَمَأْوِيهُ مُرَجَعَتُّمُ وَبِيسَ الْلِهَا دُ